



- سلسلة ملينة بالإثارة والتشويق
- و أغسرب الرحسلات والمفارقات
- تجمع بين المتعة والمعرفة
- لاغنى عنهافي الرحاذت والبيت والمواصلات

### **جو هرة** الديناصورسام

وهكذا يامؤمن ياولدي .. نام . الصيادون .. بجانب الوحش الرهيب ولكن لم يفطن أحدهم أن الحياة بدأت تدب مرة أخرى في هذا الجسد الأسطوري .. : كانت الشمس قوية وبقايا الثلج تتقطر ماءمن جسده... والحرارة تتسلل إليه لتعيد للدماء المتجمده سريانها من جديد .. ولتعود الحيوية لتلك العضلات الضخمة ... و أول ما فزعوا عليه من نومهم .. صرخة .. رهيبة .. أصدرها الوحشو هو يتثاءب .. بعد الخمول الطويل



٧ شارع منشا - محرم بك - الإسكندرية تليفاكس / 3901914 - 3907998

## سلسلهٔ مفامرات عجیبهٔ جدًا ..

16

جسومسرة ا**لديناصور**سام

#### حسقوق الطبع محفوظة للناشر الطبعة الثالثة 1421 هـ - 2000 م

رقم الإيداع القانونى

44/1741

الترتيم الدولى : 8-696-253-977

تحذير

سنتير لا يبعوز تحويل هذه المغامرات إلى حمل سينمائى أو تليفزيونى أو إذاحى ` أو مسرحى أو شرائط فيديو إلا بالاتفاق والتماقد مم الناشر .

دار السدعسوة للطبع والنشر والتوزيع

المركز الرئيسي: ٢ ش منشا محرم بك الاسكندرية على ١٩٥٠ ، ١٩٥ م

## جومرة

# الديناصور سام

تائيف/علاء الدين طعيمة رسوم/يسري حسن الإشراف العام/أحمد خالد شكري





لم يستطع مؤمن أن يبقى كثيرًا دون المزيد من البحث عن جواهره الثمينة فها هو برغم توسلات والدته أن يكف عن مغامراته الخطرة ، التى تتعرض فيها روحه للأذى وقد يلقى فيها حتفه وموته ، إلا أنه يقابل تلك التوسلات بأخرى مماثلة ، حتى رق له قلب الأم ووافقت أخيرًا على عودته مرة أخرى للبحث عن الجواهر حتى يزين بها التاج القديم .

وخرج مؤمن إلى بلاد ما فوق النهرين . ولقد تخطى بلاد العثمانيين واستمر فى التقدم نحو بلاد يكسوها الثلج بكثرة خاصة فى فصل الشتاء .. وكانوا يطلقون عليها بلاد الشيشان .. هذا أيضا هو الاسم الذى عثر عليه مكتوبًا على التاج .

والآن وفى غمرة العواصف اللاطمة الشديدة .. ذات الرياح العاصفة المحملة بالصقيع يبدو أنه قد وصل إلى بقعته المنشودة ليلا .

ودخل مؤمن القرية على حين غفلة من أهلها ، وأخذ يتجول في شوارعها وكعهده بمثل تلك الزيارات الغريبة ، لم يجد أحداً يتنفس في الشوارع ولكن النوافذ الزجاجية التي يكاد الجليد أن يحجبها عن النظر ، كانت تشع وهجًا ودفيًا ، يكاد مؤمن أن يحسد من وراءها على ما هم نيه من القرار والسكن، وبدا له أن يقرع أحد الأبواب .. وتقدم من بناء قديم له نفس السقف الهرمى الميز لكل البيوت هناك ، إلا أنه كان من القدم بحيث يشك الرائي في أنه يسكن بين جدرانه أحد من البشر.

وبأصابع كادت أن تسقط من التجمد أخذ يقرع ١٦٠/منامرات مجية جدًا،

الباب .. ولم ييأس من طول الانتظار .. ففى هذا الوقت شديد البرد عادة ما يكون الإنسان متباطئا فى الحركة والخروج من تحت الغطاء .

وسمع مؤمن صوت أقدام ثقيلة بطيئة الخطوات تتقدم نحو الباب الخشبى الكبير الذى يشمل بابًا صغيرًا للاستعمال المعتاد.

وفُتح الباب الصغير ، وظهر منه رجل عجوز علامح غاية في الطيبة ، له وجه أحمر ولحية فضية تتدلى كالخواتم ، ومن تحت طرطوره الطويل الذي ينتهى بكرة من النسيج الأحمر كان شعر رأسه يندفع بعشوائية متدليًا ، لا يفرقه عن لحيته أي شيء

ولم يدر مؤمن لماذا وقع اختياره على هذا البيت بالذات ، وإنما لم يندم على ذلك بعد رؤيته لهذه الابتسامة البشوش التى حياه مها العجوز ، وامتدت

يد الرجل المغطاة بقفاز من الصوف ، ليست فقط لتسلم على مؤمن ولكن لتعطيه شحنة حنونة من الدفء الذي تاق إليه كثيرًا.

ديا إلهى .. يا إلهى .. كيف تقف هكذا أيها الغلام في هذا الليل القارس ؟ .. تعال .

ـ أشكرك .. أشكرك يا سيدى .. حقا أنت رجل طيب .

دخل مؤمن بصحبة العجوز إلى البيت ووجد نفسه فى بهو كبير عالى الارتفاع تتدلى فيه نجفة لم ير مشلها من قبل ، والجدران الخشبية مزدانة بنقوش غريبة ، ومعلق عليها لوحات زيتية موغلة فى القدم لصيادين أثناء صيد الدببة ، وبعض اللوحات لأناس لها ملامح الماضى السحيق ، فملابسهم تشبه ملابس

الإنسان الأول ، وفي وسط البهو منضدة دائرية كبيرة من الخشب الزان السميك ، وحولها مقعد داثرى واحد يحيط بها وعليها أكواب خشبية ، وكذا أوان معدنية للشراب وملاعق خشبية ، ونظر مؤمن إلى السقف مرة أخرى ، فوجد قبته النصف دائرية تحفة مرسومة بيد فنان ماهر لبنات جميلات يعزفن على قيثارات دقيقة وهن يضحكن لطفل وليد بين أحراش المستنقع الذي فيه لهوهن والطرب ، وكان الطفل عاريا ضاحكًا ، وظن مؤمن للحظة أن الطفل سيقع من السقف من شدة دقة الفنان الذي أتقن صنعته .. ولما أغلق العبجوز الباب سرى الدفء في أوصال الغلام مؤمن .. فنظر إلى صدر البهو .. كانت هناك جذوات من الحطب تتأجج في مدفأة بديعة المعمار ، وهي التي أشاعت في المكان الدفء . وترك العسجوز

لمؤمن الفرصة أن يشبع فضوله ، وذهب نحو المائدة ثم أخذ مغرفة خشبية وطبقا يشبه نصف ثمرة جوز الهند وتوجه إلى المدفأة حيث كانت هناك حمالة من الحديد عليمها قدر به حساء له رائحة تشيع في الجو طعم الحياة ، وأخذ يغرف له بعضا منه .

ــ ها ها .. يبدو أنك غريب عن البلد .. أليس كذلك ؟

تنبه مؤمن لكلام العجوز وبأدب تقدم يحمل عنه الطبق:

- بلی یا سیدی .. أنا من مصر .

ها .. مصر .. يا إلهى .. قسيت عمراً طويلا أحلم بزيارة مصر .. ولكن لم يسعدنى الحظ .

- أشكرك على هذا الطعام يا سيدى . ولكن ..

أظن أن الحظ سيسعدك عن هو من أهل مصر ليحكى لك عنها .

ها ها ها .. ولد ذكى .. ها ها .. اجلس .. اجلس الجلس يا ولدى وتناول هذا الطعام إنه سيجعلك تشعر بالدفء .

لم يكن ينير البيت سوى عدة مشاعل فى أركان البهو، وبخبرته .. أدرك مؤمن أنها فتائل وضعت فى شحم حيوانى جيد التجهيز .

وجلس الرجىل بجنائب يتسأمله وهنو يعب من الحساء بنهم شديد .

\_ سيدى .. لا أدرى كيف أشكرك على كرم ضيافتك ؟

- اشكر الله يا ولدى .. الله .. هـ و الذى يعطينا ١٦٠/منامرات عجية جدًا؛ الرزق والمال والنعم جميعها .. أنت لك في طعامي نصيب ..ولا يحق لي أن أخير شيئًا قد كتبه الله أبدًا.

توقف مؤمن للحظة عن الأكل .. ونظر للرجل:

مذا كلام رجل دين يا سيدى .. والله .. إنه لكلام لم يكن إلا لمن دخل الإسلام قلبه وشرح المله به صدره .

ـ إنه كما قلت يا ولدى .. نحن فى قريتنا هذه .. نعبد الله ونوحده ونؤمن بالملائكة والكتب السماوية والنبيين .

فصاح مؤمن:

- هل تؤمنون بالإسلام ؟ الإسلام الذي أرسل به حمد ؟

١٦١/ مغامرات عجيبة جدًا،

م الله المسلين والنبيين يا ولدى.. عمد بن عبدالله .

نظر مؤمن لعينى العجوز فرآهما تبرقان ببريق فور الهدى.. ولم يرى فيهما الزيغ الذى كان يراه فى أعين من قابلهم فى رحلاته من الكفرة والمشركين.. وأحس بالنور الإيمانى يكاد يثقب قلبه.. فلم يملك إلا أن احتضن العجوز وضمه العجوز إلى صدره.. وتساقطت دموع مؤمن على خد العجوز فضحك.

- مرحباً بك يا صغيري .. مرحباً بك .. لا تبك..

- أنا أبكى من فرحة لقائى بعد طول رحلتى الشاقة بأخ مسلم يعرف الله .



\_ یا ولدی .. لا تبك یا ولدی .. واعلم أنك فی مان الله .. لانك تحبه ومن أحب الله أحبه الله.. ومن أحب الله كان عبنيه التى يرى بها ولسانه الذى ينطق به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها.

ـ حقا .. لا فرق بين عربى ولا أعجمى ولا بين أسود ولا أبيض إلا بالتقوى .. والإسلام يا سيدى هو الإسلام فى كل مكان .. له معنى واحد مهما اختلفت الألسنة وله رب واحد مهما تباعدت الأمكنة وله رسول خاتم مهما كره المشركون .

ضحك العبجوز رغم البرق الشديد الذى كان يضىء السماء ، وأصوات الرحد التى كادت تعصف بالبيت ثم سأل مؤمن :

### ما اسمك يا ولدى ؟

- اسمى مؤمن .. وقبل أن تسألنى عن سبب رحلتى .. أقول لك إنها من أجل جوهرة التاج الذى عثرت عليه فى مخزن جدى .

- يا إلهى .. أتعرف يا مؤمن .. أنا متشوق لسماع الحكايات المثيرة والغريبة .. وأعتقد أننى شغوف الآن بسماع حكايتك هذه عن .. عن الجواهر .. انتظر .. انتظر ساتى لك بالقدر كله .. ولتأكل ما شئت .. ولكن هيا استرسل في الحكى وكلى آذان مصغية .

انتصف الليل ، وانعقدت المحبة بين مؤمن والعجوز ، ولقد سمع حكاية مؤمن حتى نهايتها ، وأعجب بالغلام وأكبره على صغر سنه ..

- يبدو أننا سنقضى الليل كله في الحكايات

المشيرة.. ولا بد أن تنعم بقسط من النوم يا ولدى .. هيا .. هيا معى إلى الفراش .. ولنا في النهار فسرصة أخرى.

. هذا ما كنت أبغى يا سيدى حقًا .. فإن جسمى يتكلم بالتعب .

وتوجها بعد ذلك إلى السلم الخشبى، ثم ارتقياه حتى بلغا الدور العلوى، وفى خرفة خشبية واسعة كان هناك فراش وثير .. وبعد أن أغلق مؤمن بابها ارتمى عليه وذهب فى سبات عميق .. فلقد كانت رحلة شاقة وقام فى الصباح برفع الغطاء الثقيل، ويستقبل نسمة الجو الباردة، وتوجه من فوره إلى المرحاض ثم اغتسل بالماء وتوضأ وصلى الصبح .. وهبط درجات السلم ليجد العجوز جالسًا بالقرب من المدفأة يقرأ فى كتاب الله .. فما إن شعر من المدفأة يقرأ فى كتاب الله .. فما إن شعر

بوجوده، حتى هش له وقام مسرعًا يحضر الأوانى التي كانت تحوى بعض البيض واللبن والعسل.

وجلسا سويًا يتناولان الإفطار:

ـ سيــدى .. هلا أكون متطفلا إذا ســالتك سؤالا شخصيًا ؟

- تفضل يا ولدى .
- أخشى أن أسأل.
  - \_ لماذا ؟
- قـال رسولنا عِنْ ﴿ مَن حَسَنَ إِسَلَامُ المُرَءُ تركه ما لا يعنيه » .
- آه .. حديث عميق المعانى يا ولدى .. نعم .. حقا .. من حسن إسلام المرء أن يشرك ما لا يعنيه ويترك الناس يتصرفون فى شئونهم كما يحلو لهم ..

ما داموا طائعين لله ولا يسيئون لأحد.

.. نعم يا سيدى وأعتقد أيضا أن من حسن إسلام المرء أن يتسرك مسا لا يعنيسه من أسسرار الناس ومحتفظاتهم .. فهناك الكثير من الناس من يشغله الفضول لمعرفة أسرار الناس وشئونهم الخاصة ..

من يفعل ذلك فقد خالف قسول الرسول وخالف روح إسلامنا السمح .. لا بد للإنسان أن يفكر فيما يعنيه وما يعنى أمته الإسلامية .. ولكن أن يشغل المرء نفسه بأذواق الناس .. ماذا أكلوا وماذا لبسوا وماذا يضمرون في صدورهم ومشاكلهم الخاصة .. فهو مضيعة للوقت .. مجلبة للحرج .. دافعًا للرفض والتأذي .

\_ إذن يا سيدي .. أأنا قد وقعت في المحظور ؟

ـ سؤالك يا ولدى منطقى .. ولكن الوقوع فى المحظور يكون .. يكون عندما أجبيبك بطريقة مختصرة .. ثم تحاول أنت أن تنزع منى أسرارى بالإلحاح .. يا ولدى قبيل أن تسالنى .. كنت سأحدثك عن ابنتى .. التى لم أحب أحدا مثلها فى هذه الدنيا .. هى روحى وقلبى وعقلى .. إنها يا ولدى نسمة تسرى فى المكان فتصبغه باللون الملائكى الشفاف .. كانت يا مؤمن .. كانت .

- أنا آسف يا سيدي .. الأعمار بيد الله .

ـ نعم یا ولدی .. ولک، ها لـم تمت .. لا ابنتی لم تمت .. إنها علی قید الحیاة یا ولدی .

- سیدی .. سیدی .. لا تبك یا سیدی .. مادامت علی قید الحیاة فاین هی ؟

ـ اختطفها .

١٦١/ مغامرات عجيبة جدًاه

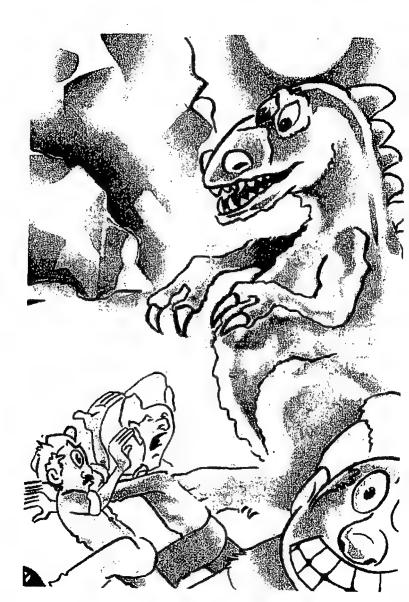

- ـ من ؟ .. من هو الذي اختطفها ؟!
  - \_سام .
  - -سام ؟!! من يكون سام ؟
    - الديناصور ..
- ماذا ؟ .. دینا .. دیناصور .. هـل تعنی ما تقول یا سیدی ؟!

انتفض العجوز من مكانه وكأنه لم يسمع سؤال مؤمن وتقدم ببطء يصعد السلم وتوجه إلى الغرفة التي كان ينام بها مؤمن ، ودون أن ينظر إليه أشار بيده له ألا يتبعه للداخل ، فوقف مؤمن أمامها ، فسمع الرجل يكلم ابنته وأدرك أن الغرفة التي مضى فيها راحة الليل .. إنما كانت حجرة نوم الجميلة. وتأثر مؤمن بشدة وهو يسمع كلمات العجوز .

« ابنتی .. أوحسستنی .. أوحسستنی .. یا فلذه کسدی یا نبور طریقی .. أین أنت یابنیستی.. کم أنا متشوق لرؤیة وجهك الصبوح ولو مرة .. مرة واحدة قبل أن أموت حزنا و کسمدا علی فراقك .. لم یكن هناك مكان فی قلبی إلا ونقشت علیه صورتك ماذا لو ذهبت للأبد؟ .. ماذا سأفعل ؟ .. هل سأعيش بدونك يوسًا واحدا ؟ لا .. لن أجد مثلك .. لا لن أجد .. لن أجد .. لا تذهبی وحدی .. لا .. فلم یكن لی ذلك أبدًا یا وتشركینی وحدی .. لا .. فلم یكن لی ذلك أبدًا یا رب » .

لم يطق مؤمن أن يصبر على انهيار العجوز وتداعيه تحت توسلاته التي تمزق القلب .. فدخل يجرى عليه ويحتضنه قبل أن يسقط على الأرض ..

ـ لا تتركيني يا بنيتي .. لا تتركيني

-سيدى .. أنا لست إلا مؤمنًا .. لا حول ولا قوه إلا بالله .. سيدى .. اذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب .

- لا إله إلا الله .. لا إله إلا الله .. سامحنى يا ولدى .. سامحنى .. أنت لا تعرف ماذا ألم بي بعد الفراق العصيب .

ـ تعال .. تعال يا سيدى .. هيا لنكمل إفطارنا .. فنحن لم نشرب الشاى الساخن بعد .. تعال .. ولكل مشكلة حل ..

وبعدما جلسا أمنام المدفئة يحشسيان الشاى الساخن .. هدأت أعصاب العجوز المتوترة .. وأخذ يقص على مؤمن حكايته فقال :

« بلادنا هذه يا ولدى .. كانت بلاداً هادئة جميلة

يسودها الحب والخير .. ولكن أصابنا هم كبير .. عندما كان الصيادون يتعقبون أحد الدببة في المنطقة التي يكسوها الجليد .. وهرب الدب إلى تل ثلجي كبير فاندفعوا نحوه ودارت حرب بينهم وبينه فوق التل ، وقبل أن يتمكنوا منه .. حدث أمر غريب عندما انهار تل الجليد .. بفعل سخونة الجو والشمس وبسبب الحركة الشديدة لمطاردة الدب .. ودفن الجليد ثلاثة صيادين ، أما الباقون فكادوا أن يموتوا من الصدمة .. لقد انحسر الثلج عن جسد عملاق لم يروا له أولاً من آخراً .. واقتربوا منه وهم خاتفون » .

- ما هذا يا رفاق ؟ .. ما هذا ؟
  - . لا أعرف .
- وأنا أيضا .. لم أر مثل ذلك من قبل .. ولكن يبدو أنه كائن من الكائنات القديمة .. قد اندثر تحت يبدو أنه كائن من الكائنات القديمة .. المنام التعجمة جداه

الثلج منذ زمن بعيد .

- ولكننا لا نتبين رأسًا من أقدام .. هيا بنا .. هيا بنا نرفع الثلج عن هذا الجسد العملاق .

ـ لا .. أنا أشعر بالخوف يا رفاق .. لقد مات أصدقاؤنا ولا بد لنا من العودة .

- انتظر أيسها الرجل .. لا بد أن نعسرف .. ماذا يكون هذا الكائن .

ه وهكذا يا مسؤمن .. رضعوا المعاول وأخذوا يحفرون الجليد من ضوق الكائن الخرافي حتى نظفوه عامًا

ـ يا إلهي .. إنه .. إنه ديناصور عملاق .!!

\_انظروا .. انظروا كم يكون عـمــلاقــا .. أنا لا أصدق عيني .

١٦١/ مغامرات عجيبة جداً؟

- \_ يا رباه .. نحن جميعا نقف بجانب أصابع قدمه كأننا غلة من جبل شاهق .
- نحمد الله أننا لم نكن قد خُلِقنا في ذلك العصر الذي كان يحيا فيه هذا الديناصور الرهيب .
- \_ ماذا ؟ .. إن زمن هذا الوحش بعيد .. وأعتقد أنه لم يكن هناك الإنسان بعد .
- \_ أصدقائى .. أصدقائى .. أنا أول من اكتشف هذا الوحش .. لذا فأنا سأطلق عليه اسما .. مادا ترون؟
- ـ ها ها .. الحق لك يا سام .. ولكن ماذا ستطلق علمه ؟
  - سام .. سأسميه على اسمى .. الديناصور سام.
- \_ لا بد أن أهل القرية كلهم سيأتون لمشاهدة

الديناصور سام .

ـ يا رفاق .. نحن منذ يوم وليـلة لم نذق طعم النوم .. وها هو النهار الثانى لنا بدون نوم .. أرى أن نأخذ قـسطًا من النوم بجـانب هذا الاكتـشاف .. وعندما نستيقظ .. نعود أدراجنا إلى القرية .

« وهكذا يا مؤمن يا ولدى .. نام الصيادون .. بجانب الوحش الرهيب .. ولكن لم يفطن أحدهم أن الحياة بدأت تدب مرة أخرى في هذا الجسد الأسطورى .. كانت الشمس قوية وبقايا الثلج تنقطر ماء من جسده .. والحرارة تتسلل إليه لتعيد للدماء المتجمدة سريانها من جديد .. ولتعود الحيوية لتلك العضلات الضخمة .. وأول ما فزعوا عليه من نومهم ... صرخة رهيبة مدوية .. أصدرها الوحش وهو يتثاءب بعد الخمول الطويل .. وتناثرت على

اثرها تلال الجليد فى المنطقة .. وما أدراك يا ولدى وهم يفيقون من سسباتهم على الوحش الخرافى وهو يتمطع ويكاد يدهسهم تحت قدميه »

فقال مؤمن: ولا شك سيدى أن هذا الذي كان في سبات طويل أول ما شعر به أنه جائع يريد طعامًا؟

### فقال العجوز:

«هو داك يا مـؤمن ... لقد كـانت معـدته تؤلمه بشدة.. فهو لم يأكل منذ آلاف السنين »

يا إلهى ... انظروا يا رفاق .. انظروا .. لقد بعث الديناصور للحياة مرة أخرى

- إنه لم يمت بعد .. لقد تجمد آلاف السنين .. ماذا سنفعل .. ؟

- \_علينا ألا نشعره بوجودنا إطلاقا وإلا ..
- \_ هكذا سنظل مكاننا صدة أيام .. وسنموت من البرد .
- ـ لا تتشاءم يا صديقى .. لابد أنه سـيرحل باحثا عن طعام .. وحينئذ تتمكن من الذهاب
- \_ يا إلهى .. ماذا تقولون ؟ إن قريتنا هى المستهدفة .. فهى أقرب مكان .. لابد أن نحذرهم يارفاق
- \_ اصمت .. اسكت .. إياك أن تشحرك أنت أو غيرك .. لقد استدار نحونا ..
- ـ شُش .. اعلموا يا رفاق .. لـو حاولنا اللحاق بالقرية سـيرانا ويأكلنا ولن ننجـو بل لن نقدر على إرسال النذير لهم .

**\_وما العمل ؟!** 

ـ لا أعـرف .. إن أسلحتنا لن تعـدو أكثـر من دبوس نغرزه في جبل جليد

" وهكذا يا ولدى .. كان سام الديناصور .. يدور حول نفسه .. مستغربًا المكان والجو .. فهو لم يكن يحيا في هذه الظروف .. واستمر هكذا .. حتى أبصر القرية من بعيد فأخذ يدب الأرض ويهزها متجها نحوها ..»

ـ يا رفاق .. تنبهـوا .. إن الديناصور في طريقه نحو القرية .

ـ لا .. لن ننتظر أكشر من ذلك .. لابد أن نفعل شيئا ..

- يا ربنا .. يا ربنا .. ما العمل ؟ كيف نقاتل هذا

١٦١/ مغامرات عجية جدًا؛

### الجبل المتوحش ؟

« وبدون أى تفكير .. وبكل الخوف والشفقة على أهلهم فى القريه .. اندفع الصيادون يخرجون من مخبأهم ويقذفون الديناصور بحرابهم .. كانوا أبطالاً با ولدى .. ولكن الشجاعة وحدها لا تكفى.. لقد تمكن منهم الديناصور .. ولكن الصياد سام تمكن من الهرب والفرار من الموقف .. وأخذ يجرى بكل ما أوتى من قوة حتى بلغ قريتنا ٤ .

ـ أيهـا الـناس .. أيهـا الناس .. اهـرعـوا إلى المخابئ.. اهرعوا إلى المخابئ .. هناك خطر عظيم .. إنه الديناصور .. الديناصور سام .

« واستطاع سام أن ينبه الناس .. فهرعنا جميعا إلى المخابئ .. وأتى الديناصور الرهيب وأسنأنه

تقطر بدماء الصيادين ، وكالمجنون أخذ يبحث عن ضحايا جدد .. وعندما لم يتمكن أهل القرية من حماية الأغنام والماشية .. أصبحت هذه الأغنام وجبة شهية لهذا الوجش .. فأكل وافترس ما استطاع منها.. وكأنه تذكر مكانا في شرق القرية كان يعيش فيه منذ آلاف السنين .. فلقد توجه إلى الجبل الشاهق وفي كهف مخيف دخل يأوى إليه .. واعتاد كل فترة الخروج إلينا ليلتهم ما نضعه له من ماشيتنا "وهنا صاح مؤمن:

ـ ولماذا ؟ لماذا تضعون ماشيتكم ليفترسها هذا الوحش؟

يا ولدى ... إن لم نفعل ذلك .. فسيهدم علينا ديارنا بحثا عن الطعام .. \_إذن .. كيف كانت حكاية الديناصور مع ابتك؟

تألم الشيخ العجوز .. وشحب وجهه ولكنه تمالك ليقص على مؤمن ما يخفى عليه :

« كانت ابنتى يا ولدى فتاة جميلة لم تر القرية كلها جمالاً مثل جمالها .. كانت دقيقة الجسم .. كالعصفورة .. لها صوت يحاكى تغريد البلابل .. وروحها روح ملك من الملائكة .. حتى أن البعض كانوا يطلقون عليها الفراشة .. ذات يوم سمعنا دبيب الديناصور فأخذ الناس يستعدون للذهاب نحو المخابئ وكنت أقف وابنتى على مشارف حديقتنا .. فحملتها على ذراعى وجريت نحو المخبأ.. ولكن في الطريق رأيت امرأة عجوز تتعشر

١٦١/منامرات هجية جداً ١

فى خطواتها ثم تسقط على الأرض من شدة الوهن والإعباء .. »

- ابنتى .. حبيبتى .. لابد أن نحمل هذه السيدة قبل أن يأتى الوحش الرهيب

ـ أبى أنت شيخ كبيسر ولن تقدر على حـملها .. وأنا أصغر من القدرة على ذلك

ـ وماذا أفعل يا بنتى ؟ هل نتركها ونرحل ؟

ـ لا .. لا يا أبي ...

ـ لابد إذن من عـمل شيء .. أنا أشعـر بالوحش يقترب .

- أبى ... لابد أن نجد شيئا نحملها عليه

ـ لا إله إلا الله ... مـا العـمل ؟ .. ابنتي .. اسمعى.. هل تقدرين على إحضار عربة الحسائش

171/ مغامرات عجبية جدًا:

من حديقتنا ..؟ البيت غير بعيد .

\_ نعم يا أبى .. نعم أقسدر .. فكرة طيسبة .. سنحملها على العربة .

« وجرت الفتاة نحو البيت .. ورأيت شباباً يجرون من الخوف وصرخ في وجهي أحدهم »

\_ماذا تفعل هنا أيها الشيخ ؟ .. هل ستقدم نفسك طعاما لسام ؟

\_يا رجال .. أعينوني على حمل هذه المرأة

«فجأة ظهر الديناصور يسد صفحة السماء ولم يكن يرانا .. فهو منصرف للبحث عن الماشية التى نضعها له عند مشارف القرية .. ولكن الحوف أخذنا جميعا فأخذنا نجرى والمرأة على أكتافنا وأنا أصرخ»

\_ يا بنتى .. لا تخرجى من المنزل .. لا تخرجى

١٦١/ منامرات عجبية جدًا،

من المنزل يا بنتي .

ودفعنى الشباب داخل المخبأ فصعدت للنافذة أراقب الطريق .. فرأيت من نهاية الشارع الطويل .. ابنتي وهي تفتح باب الحديقة وتدفع العبربة أماميها أخذت أصرخ فيها فلم تسمعنى .. اندفعت لأخرج من باب المخسسا .. ولكن الناس تقساتلوا على فمنعسوني.. ومن النافذة رأيت ابنتي وهي تجرى بالعربة .. وضجأة أظلم الشارع تماما ودب على الأرض أمامي قدم المديناصور فحجب عنى رؤية ابنتى ثم رفع رجله واستدار فرأيتها .. ابنتى حبيبتى .. آه لم يكن لها أن ترى ذلك الوحش أبدا.. لقد شاهدتها با مؤمن بعيني وهي تكاد تصعق من الرعب. أما الوحش .. فيبدو أنه أعجب بالجميلة.. وآثر أن يحتفظ بها دون أن يفترسها .. لقد أغمى

عليها .. وباصابعه حملها برفق .. وظن الجميع أنه سيأكلها .. ولكنه ضمها إلى صدره كأنها طفلته وعاد أدراجه نحو كهف الجبل .. ومن يومها لم أرى ابنتى .. لقد مر عام كامل يا ولدى دون أن أراها »

معذرة سيدى .. معذرة .. كيف عرفت أنها مازالت على قيد الحياة حتى الآن ؟

- ذات يوم تجرأ أحد شباب القرية وتطوع وذهب إلى هذا الكهف ذات يوم لينقذها ولكن الديناصور خدشه بأظافره .. فأخذ يجرى والدم ينزف منه حتى وافانا على مشارف الموت .. وقال إنه قد رأى ابنتى تجلس على كومة من القش كالعصافير وبيدها شيء تأكله .. وبعد ذلك لفظ آخر أنفاسه .. ولم يتجرأ أحد بعدها إلا صياد ماهر .. استطاع أن يحدث ابنتى»

١٦١/ مغامرات عجيبة جدًا؛

- من ؟ ... من هنا ؟
- ـ أنا .. أنا يا بنتى .. أنا عم شادى الصياد .. لقد جئت لأنقذك .
- \_ إذن تكلم من مكانك ولا تتقدم أكثر من ذلك.. وتكلم هامسا ولا ترفع صوتك
  - ـ أين الوحش ؟
  - إنه نائم في المغارة الشرقية ..
- إذن كيف أصعد إليك أنت في مكان شديد الارتفاع ؟
- ـ لا .. لا تحاول إنقاذى .. لو هربت منه فلسوف يبحث عنى ويحطم القرية كلمها ويحفر المخابئ ويفترس جميع الأحياء فى ثورته .
  - eal Ilaah ?!

- لابد أن أعود لأبى فى أقرب فرصة .. أرجوك أن تبلغه تحسياتى .. وقل له إننى بخسيسر وأن هذا الوحش الرهيب يحسبنى ويجلس لى الطعسام ولم يمسنى بسوء حتى الآن

\_لكن يا بـنتى لابد أن ننقــذك .. إن والدك يكاد يموت كمداً ..

ـ سيدى .. لقد أتيحت لى فرصة الهرب أكثر من مرة ولكنى لم أفعل لنفس الأسباب .. أرجوك .. عُد سريعا إلى القرية قبل أن يستيقظ ويلتهمك وأخبر أبى أننى بخير

\_ یا بنتی

\_الحل الوحسيد يا سيدى .. هو أن يمسوت الوحش.. هذا هو الحل الوحيد .

- \_ يموت .. ولكن كيف ذلك .. ؟
- اذهب يا سيدى . . اذهب لقد شعرت بالخطر .

«وهكذا يا مـؤمن يا ولدى .. ومن يومـهـا .. لم أسمع عنها أي أخبار »

#### فقال مؤمن:

يا إلهى .. لا حسول ولا قسوة إلا بالله .. ولكن هناك تقصير فى سلوك أهل القرية نحوك .. لابد أن ننقذ ابنتك .. مهما كان الثمن

ـ ولكن .. ألا تعـرف مـا الذي سـيـجـرى ؟ سنموت جميعا .

احتمال وارد .. ولكن هذا لا يعنى أن نفـقـد القدرة على المحاولة .

بل لابد أن نفكر .. إنى أشعر أن القرية استسلمت.

.. وماذا بيدنا لم نعمله ؟ كنت أتمنى أن تراه يا مؤمن .. وساعتها سندرك أنه مستحيل .

۔ لأيوجد مستحيل يا سيدى .. كل شيء يصبح نمكنا بأمر الله تعالى .

- ونعم بالله يا ولدى ونعم بالله .. كــــلامك جميل أيقظ الأمل لدى .

ـ لا حياة بلا أمل يا سيدى .. ولابد أن نجد خطة متماسكة للقضاء على هذا الوحش .. وإنقاذ طفلتك لتعود إليك سالمة آمنة .

- أكاد أصاب بالضحك يا ولدى .. معذرة .. أنا أراك صبيا لم تبلغ الرجولة بعد حتى تفكر فى ذلك .. ولو لا حكاياتك عن مغامراتك لما استرسلت معك فى الحديث لهذا النحو ... ولكنى ألمح فى

عينيك بريق حماس وشبجاعة لم أرها على أحد من قبل

-سيدى .. لابد أن تعرف

وهنا صمت مؤمن لحظة وهو يسمع دقا على الباب وقام العجوز ليفتح

- أملا أملا بالأصدقاء تفضلا

وتقدم رجلان من أهل البلدة .. كانا كهلين وبهما صلابة الصياد القوى الذى لمحه مؤمن فى الصيادين المرسومين على جدران البيت .

\_ اجلسا . . وتعرف بالغلام المصرى مؤمن . . سأصنع الشاى الساخن حالا .

لم تمر ساعة حتى أصبح الجسميع أصدقاء .. أما الضيفان فكانا وكأنهما ليسا على وفاق تام .. فلقد ١٦٠/ منامرات عجية جدًا»

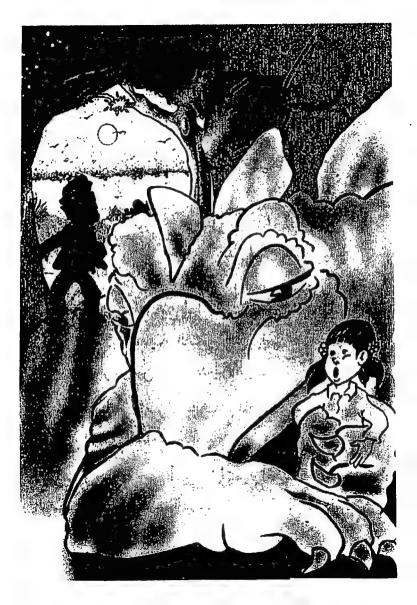

شعر مؤمن بذلك وإن لم يتمكن من إثبات شعوره .

\_ وماذا ترى يـا مـؤمن فى أمـر ابنـة هذا الرجل الطيب؟

\_ أرى أن نفكر ســوياً ولا نقــعـد بدون عــمل هكذا..

مرّت ساعات النهار وهم يتدارسون فيما بينهم كيف يمكن أن ينقذوا ابنة الشيخ العجوز وجن عليهم الليل ، واشتدت العواصف ، وازداد البرد صقيعا ، حتى أن الصديقين شهدى ومرجان لم يتمكنا من العودة إلى ديارهما فآثرا أن يبيتا تلك الليلة مع مؤمن والعجوز ريثما ينصلح حال الجو .

واوى كل منهما إلى النوم مبكرا أما مومن والعجوز فجلسا يتسامران:

ـ شىء يؤرقنى يا سـيدى .. لا أعرف لماذا أشـعر أنهما ليسا على وفاق .

ها ... ماذا قلنا يا مؤمن .. ماذا يعنيك أنت فى ذلك .. هه .. ألم نقل إن من حسن إسلام المرء تركه مما لا يعنيه ؟ .. وهذا الأمر لا يعنيك فى شىء فلماذا تسأل عنه ؟

- آه .. معذرة يا سيدى .. إنه الفيضول .. ولابد أن أتغلب عليه .. ولكن .. ما دمنا أصبحنا فريقا واحدا .. أليس ..

ـ لا .. لم نعد فريقا واحدا .. فنحن حتى الآن .. لم نهتد إلى خطة معينة من خلالها نعرف هل سنعمل سويا أم لا ..

\_آه .. إذن .. ليس لى الآن أن أسأل عـما لا

١٦١/ مغامرات عجبية جدًا؛

يهمنى .. سيدى أرى أن أذهب للنوم .. فعسى أن يهديني الله عز وجل إلى حل لهذه المشكلة .

وفى هذه الليلة بات مؤمن مؤرقا بسبب انشغال فكره بأشياء كثيرة وأهمها أنه يريد بالفعل إنقاد الصبية الجميلة .

وإذا هو كذلك سمع صوتا غريبا يتحرك في الردهة ، وبدافع المغامرة الذي يحركه دائما ، قام يرفع الغطاء ليرى ماذا يجرى في البيت

وبهدوء فتح باب الحسجرة ونظر فى الردهة فلم يجد شيئا على غير المعتاد ، وبدلا من أن يعود للفراش آثر أن يتجول فى أطراف البيت ، وتقدم من غرفة شهدى ومرجان وفوجئ أنها مفتوحة وتقدم أكثر ليرى شهدى نائما ولكن مرجان غير موجود ..

ترى اين ذهب يا مؤمن ؟

ووجد رجليه تقودانه إلى غرفة العجوز .. إنه أيضاً مفتوح مما آثار دهشة مؤمن.. فنقدم بحرص ليجد مرجان قابعا بجانب الصندوق الذي يحوى أسرار وأوراق العجوز .. وكان يتفحص ما به .. فحدث مؤمن نفسه « يا إلهى .. ماذا يفعل مرجان بخصوصيات العجوز ؟ .. ومالى أنا ؟ إن ذلك لا يعنينى .. ولكن كيف ؟ إن هذا الرجل يتجسس على العجوز .. وقد يسرق أسراره وقد يؤذيه .. أو .. أو يقتله .. لا .. لابد أن أوقف هذه الجريمة »

- ـ ماذا تفعل هنا يا مرجان .؟
  - \_من ؟ .. من ... ١١١ ؟ ١١١
- \_ أيها الشيخ العجوز .. انتبه .. استيقظ لتخبرني

# هذا الأمر يعنيني أم لا يعنيني .

انتفض العجوز من نومه على مرجان قائمًا فوق صندوق الأوراق الخاصة .. ومؤمن ممسكا بسيفه في مواجهته .

\_ هه .. ما الذي يجري هنا ؟

وفى البهو الكبير كان الأربعة يجتمعون مرة أخرى. ولكن العجوز ومؤمن وشهدى جالسون أما مرجان فكان يقف صاغرا ..

\_ انطق یا رجل . . مــا الذی دفعك كی تفــتش فی أسراری ونمتلكاتی ؟ لماذا تتجسس علیّ . ؟

\_مرجـان .. أنت رجل مـسلم .. ألا تعـرف أن ديننا قد نهانا عن هذا الفعل ؟

الم تسمع قول ربنا عز وجل: ﴿ولا تجسسوا ﴾؟ ..

ألم تعلم يا مسرجسان أن من تتسبع عسورات الناس وكشف أسسرارهم .. تتبع الله عسورته وفضسحه على الملأ؟

-سامحنی یا صدیقی العجوز .. أنت رجل طیب ولابد لك أن تسامحنی.

- كيف أسامحك دون أن أعرف ؟ لماذا كنت تبحث في أسراري ؟

- كنت أبحث عن سرك الله تخفيه عن القرية عشرات السنين

ـ سرى . ؟!

- نعم سرك .. لماذا أنت هكذا شديد صلب لا تصيبك مصيبة إلا وتقابلها كالجبل الصامد الراسخ... لقد تهدم بيتك قديما في الزلزال .. فبنيته الرامنام د عبية جدا،

ليكون تحفة ما رأينا مثلها .. وماتت زوجتك التي كنت لا تتمكن من الحياة إلا وهي ضاحكة مبتسمة وتغار عليها من الهواء .. فإذا بك وكأن لم يحدث لك شيء .. وعندما غرانا الديناصور .. أول ما التهمه .. كــانت هي أغنامك كلها ولم يبق لك شيء منها .. وإذا بك تقــابل كل ذلك بالابتســام . وكأنك ستحضر مثلها غدا .. ولما أصاب محصولك الجراد السياحق فسأتى عليه كله .. لم نسسمعك تبكى ولأ تُستكى .. وأخيرا ضاعت ابنتك وهي بين يدي وحش يمكن أن يفترسها في أي لحظة.. ورغم -رور أكثر من سنة على هذا الحادث.. إلا أنك كما أنت.. كما رأيتك في كل مرة.. تقف شامخا.. وكأنك جبل صلب .. لماذا ؟ هناك شيء غريب .. هناك سريا عجوز .. لقد فكرت وتساءلت .. وأدركت أن هناك

١٦١/ مغامرات عجبية جداً؛

شيشا ما تتناوله أو تقرأه .. تعويذة أو حجاب .. واخذت أحدث نفسى بضرورة الحصول على هذه التعويذة .. وأخذت أتحين الفرصة لذلك .. حتى واتنى الليلة.. ولولا هذا الغلام لعثرت على بغيثى .

نظر الجميع لبعضهم دهشة .. ولكن مؤمن أسرع قائلا :

- انظر يا مرجان إلى المدفأة .. أترى كتابا وضع أعلاها .. اذهب وأحضره .. وتأكد أن السر الذي تريده سيكون بين أوراقه

ـحـقـا؟! .. هل قـال لك العـجـوز؟ .. هل أطلعك على السر؟

ضحك العجوز ومؤمن أيضا ومرجان يسجرى نحو المدفأة وقال شهدى :

١٦١/ مغامرات عجيبة جدًا؛

\_ لابد أن مرجان قد أصيب بالجنون .

ومد مرجان يده ليمسك الكتاب من أعلى المدفأة ثم فتحه ونظر فيه ثم صاح :

\_ ما هذا ؟ .. إنه القرآن الكريم .

ضحك الجميع وناداه مؤمن:

- تعال يا مرجان .. تعال .. إذا أردت أن تعرف سر القوة التي لدى العجوز فاقرأ هذا الكتاب .. وفي أحاديث رسولنا الحبيب ما يعين الناس على الصبر في الشدائد .

الم تقرأ في هذا الكتاب قول ربنا عز وجل: ﴿وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْء مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالنَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ .

ـ إذن .. السـر الـذى يملكه هذا العــجـوز .. أن يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ؟

- نعم .. هو الشكر والصبر على كل ما يلقاه الإنسان في حياته .. لقد قال رسول الله عِيَّاتِهِم : «عجبًا لأمر المؤمن ، إن أمره كله له خير .. وليس ذلك لأحد إلا المؤمن : إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ،، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له » .

- بارك الله فيك يا مؤمن .. هذا المرجان يريد أن يعرف لماذا أنا أقبل بكل الأحداث خيرها وشرها .. دون أن أبدو مستاء أو محطمًا .. اسمع يا مرجان ١٦/ منامرات عجبة جدًا،

كلام الرسول الحبيب محمد والله وهو يقول: « إذا أراد الله بعبده خيراً عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة » ألم تسمعه وهو يخبرنا في الكتب ويقول: « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء .. وإن الله تعالى إذا أحب قومًا ابتلاهم . فسمن رضى فله الرضا.. ومن سخط فله السخط » ؟

\_ أحسنت أيها العجوز .. أحسنت يا مؤمن .. أكنت تعرف هذا الكلام يا شهدى ؟

\_ وهل تشك في ذلك ؟

- إذن لماذا لم تخبرنى ؟ لماذا لا تعلمنى ؟ .. حقًا ما حك جلدك مثل ظفرك وسأتولى أنا جسيع أمرى..

وهكذا تصالح الجميع وأدرك مؤمن أن مرجان لا يعرف القراءة ولا الكتابة وأن شهدى لديه من العلم الكثير ويبخل به على مرجان .. وأحب أن ينبه شهدى لذلك .. ولكن شيئا ما حدث جعل الجميع ينصتون .. ودب الرحب في القلوب ..

- \_ تما هذا ؟
- ـ يبدو أن سام يتجول ليلا .
  - الديناصور ؟!!
- يا إلهى .. لا بدأن نذهب للمخابئ .
- ـ لا تخف يا مرجان لن يأتى إلى القرية .. فليس هذا موعد تناوله لوجبته ..
- \_ إذن لماذا خرج من كهفه ؟ .. اسمعوا إنها فرصة كى أراه .. ١٢/مناه ات محمة جدا؟

ورغم المناقشات .. ومحاولة الجميع أن يمنعوه عن ذلك إلا أنه فاجأهم بقوله :

ـ لابد أن أخرج .. إن لدى خطة للقضاء على الوحش .. ولكن قبلا لا بد أن أراه .. وأحتاج المساعدتكم .. اتركونى ولا تخافوا .. لا تخافوا .

اندفع مؤمن يجرى بعد أن ارتدى حذاءه وتغمد سيفه وفتح الباب ، وانطلق نحو مشارف القرية يقترب من الصوت الذى كان ثقيلا عميقا كأنه يهد الأرض هذا وفى نور القمر الوضاح رأى الوحش الغريب « الديناصور » ولم يكن قد رأى هذا الشكل من قبل ، وهاله ضخامة جسده ، وفكه الرهيب ، واسنانه المدببة الحادة ، وذيله الطويل المتضخم ، وتلك الشوكة الفقارية التى تزين أعلى الظهر إلى فهاية الذيل ، وبدت تدرعات الجلد السميك فى

ظلال نور القمر كقشور صخرية تمنعه من أى خطر مكن ، ورآه مؤمن وهو يتجول ثم يعود ليأوى إلى الكهف وحينئذ . عاد يسير نحو القرية ليجد كل الناس مختبئين فى المخابئ وعلى قارعة الطريق المؤدى للقرية ربطت مجموعة من الأبقار قربانا للوحش الرهيب .. وتعجبت العيون عندما رأت مؤمنًا عائدًا ولم يمسه سوء .. وكان العجوز فى المخبأ يحكى لهم عن مؤمن وشجاعته:

ـ أيها الناس ... أيها الناس .. يا أهل القرية .. كفاكم خوفاً واخرجوا من مخابئكم ..

وخرج الناس جميعا إلى الشارع يلبون نداء مؤمن وهو يقف فى منتصف الطريق فوق برميل خشبى وتحلقوا جميعا حوله يترقبون ماذا سيرل لهم.

١٦٥/مغامرات عجيبة جداً»



- اسمعونى يا أهل القرية .. إلى متى ستظلون هكذا تعيشون في خوف ورعب؟ إلى متى سيؤرق هذا الوحش حياتكم ويعقّدف بكم من دفء الفراش إلى برد المخابئ؟ إلى متى ؟ ... إلى مستى تربون الماشية ثم تدفعون بها إلى حيوان غبى يسخر من جبنكم ؟ ألم يأن الأوان لثورة ؟ أيها الرجال كيف تطلبون من نسائكم الطاعة ؟ كيف يثقن فيكم ؟ ماذا يقول الأطفال وهم يرون الآباء رعاديد جبناء ؟

كان مؤمن يلقى الكلمات لتسقط على الرجال كالسياط تؤلمهم وتوقظ فيسهم روح الجهاد والدفاع عن الوطن .. ورغم ذلك هو لم ينته بعد :

ـ اعلموا أن المال يهون والدم يهون في سبيل الله.. هذا هو عدوكم .. قد احتل صدوركم وبث

١٦٥/ مغامرات عجيبة جدًا؛

فيها الرعب والخوف .. وهذا هو عدوكم اختطف ابنتكم .. لقد هتك عرضكم وطعنكم في شرفكم .. ماذا تقولون فيه ؟ هل تستسمرءون الذل؟.. إن الذل كل الذل في قبول هذا الذل .. اعلموا أن دفاعكم عن وطنكم .. بسوتكم .. نسائكم .. أطفالكم .. أموالكم .. إنما هي في سبيل الله .. والله ينصر من ينصره .. ألم تتفكروا في آيات الله التي تقرءونها في كل صلاة وتلاوة قرآن ؟ ألم تسمعوا قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ اشْتُرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُ سَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّه فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْه حَقًّا في التَّوْرَاة وَالإنجيل وَالْقُرْآن وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْده مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم به وَذَلكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمَ ﴾ ؟ ألم تتفكروا في

قول الله تعالى : ﴿ يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَجَارَة تُنجيكُم مَنْ عَذَابِ أَلِيمٍ . تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالكُمْ وَأَنفُسكُمْ ذَلكُمْ خَيْسرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ . يَغْـفـرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخَلُكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيَبَةً في جَنَّات عَدْن ذَلكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ . وَأُخْرَىٰ تُحبُونَهَا نَصْرٌ مَنَ اللَّه وَفَتْحٌ قَريبٌ وَبَشِر الْمُؤْمِنينَ ﴾؟ فلا تخشوا الموت أيها المسلمون.. لا تخشوا الموت .. ما دام الموت في سبيل الله .. إن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون .. يتمنى الواحد منهم لو عاد مرة أخرى للدنيا من أجل أن يموت شهيدا مثات المرات وذلك لما يرى في الشهادة من لذة وكرامة . ساد صمت رهيب ولم يتفوه أحد بكلمة ، كان الهواء يحرك ملابسهم وكأن على رءوسهم الطير ، حتى أن مؤمن شعر أنه لا ينبغى أن يزيد من الكلام ولابد أن ينتظر رد الفعل .. وكان الحرج قد أخذهم كل ماخذ ، والحماس أخذ يتمارد من الصدور ويغلى الغضب شيئا فشيئا حتى انطلقت الحناجر:

\_ لا إله إلا الله محمد رسبول الله .. الله أكبر .. ولله الحمد .. الله أكبر فوق كل وحش وكاسر ..

وخرج شهدى من بين الصفوف ووقف بحانب مؤمن ، وتبعه مرجان ، ثم خرج أبو عبير فأصبحوا أربعة ، ثم اندفع شاب وراءه آخر ، وأخدوا يتكاتلون حتى تحولت القرية كلها في صف الحق والجهاد ، وهتفوا جميعًا بحتمية صد العدوان والقضاء على الوحش المخيف

وما هى إلا لحظة حتى اندفع الناس يجرون ، كل إلى بيته وحادوا وقد أحضر كل واحد فيهم ما انتضبه من سلاح يستعين به على قتال الديناصور .. ووقفوا فى صفوف ينتظرون إرشادات البطل مؤمن..

ـ ماذا أنتم فاعلون ؟ .. يا أهل القرية .. يجب ألا يأخذكم الحماس حتى تلقوا بأيديكم إلى التهلكة .. إن عدوكم شديد البطش

ـ ماذا تقول أيها القائد ؟ ماذا تقول ؟ . ألم تشحذ الهمم وتثير الدماء في عروقنا ؟ .. أتريدنا أن نتراجع بعد ذلك ؟

لا يا أخى ... لا أريد لكم التراجع .. وإنما أريد أن نحسن التصرف .. لابد أن نفكر بالعقل مع وجود إرادة القلب والعزيمة لأن الحماس والاندفاع

لن يكلفنا إلا الموت .. فلابد للعقل أن يتدخل من أجل كسب المعركة بأقل الخسائر .

- ها ها ها .. لابد أنك تحلم يا بطل .. كيف ؟ كيف ؟ كيف ؟ أنهزم هذا الجبل المتوحش دون خسائر ؟ اسمع .. لو اجتمعت القرية وخمس مثلها لأبادهم عن آخرهم .

- سأريك يا أخى كيف يكون ذلك .. اسمعونى أيها الناس .. سنعيد الديناصور إلى عالم الأموات كما جاء منه .. أريد عطّار القرية .

خرج من الحاضرين .. رجل عجوز متداعى .. فقال له مؤمن:

- يا عطار القرية .. هل لديك سم إذا تناوله الديناصور مات على الفور ؟

وبدا أن الفكرة قد راقت للجميع ولكن العطار قال بصوت واهن:

من السم ونحن لا نملك غير القليل .ولكن هناك من السم ونحن لا نملك غير القليل .ولكن هناك شيئًا آخر .. هناك سم مخدر إذا تناوله الديناصور نام رغما عنه ما لا يزيد عن ليلة .

\_ هذا يعني أنه لن يشعر بأي شيء حوله .؟

\_لو ذبحناه یا ولدی فلن یشعر بشیء

وعلى الفور هلل الناس وكبروا ولكن مؤمن استوقفهم قائلاً:

رويدكم .. المهم أولاً إنقاذ الجميلة .. اسمعوا.. احضروا إلى عنزة وأنت أيها العطار .. احضر لى كيسا به السم المخدر ولتربطه على بطن العنزة

وسأتولى بنفسى وضع العنزة داخل الكهف وليوفقني الله في عملي .

وعلى الفور أتم الناس ما طلبه منهم ، ثم حمل مؤمن العنزة بمساعدة شهدى ومرجان حتى إذا اقتربوا من كهف الديناصور ، دفعهما الخوف إلى العودة وتقدم مؤمن وحده يحمل العنزة حتى أصبح داخل الكهف ، ورأى الفتاة ترقد على كومة من القش في فجوة صخرية أعلى الكهف ، وما إن رأته حتى أشارت له بعدم الكلام فأشار لها يسأل عن مكان الديناصور فأشارت أنه في فجوة واسعة في أعماق الكهف .

ولم ينتظر مؤمن أكثر من ذلك ، بل حمل العنزة ودخل والفتاة تكاد تجن من مغامرته الخطرة ونظر مؤمن فرأى الديناصور مستلقيا بين النوم واليقظة ،

فاحتاط ألا يحدث أي صوت ،وضع العنزة ثم تسحب خارجا ، ولكن اصطدم سيفه بحجر بارز فسقط على الأرض محدثا صوتا ؛ مما دفع مؤمن للاختباء في ثنيات الكهف ، ولكن الديناصور تنبه على الصوت وقام واقفا . وظن مؤمن أن نهايته قد حانت ، كانت الفتاة تنظر من مكانها وتلبها يكاد يتوقف خوفا على الغلام ، ولكن الديناصور لم ينتبه إلا إلى العنزة التي لم يتوقع وجودها ، ويبدو أنه فرح بها .. ولو أنه رفع عينيه للأمامُ لرأى مؤمن .. وكان رأس الديناصور يكاد يصطدم بمؤمن وهو يتناول المنزة وما هي إلا لحظة إلا وابتلع العنزة ، كان سؤمن يتصبب عرقا وأخذ الديناصور يدور حول نفسه من أثر المخدر الذي بدأ في التأثير عليه.

١٦١/ مغامرات عجيبة جدًا؛

ونجأة اصطدم ذيل الديناصور بالجدار الذي يختبئ في ثنيته مؤمن ، فصرخ مؤمن وفضح نفسه أمام الوحش الذي ثار ثورة عارمة ، وصدر منه صوت مخيف وأخذ يترنح يبحث عن الزائر المتطفل، ولم تملك الفتأة إلا أن ظلت تصرخ وتصرخ.

أخذ مؤمن سيفه وأخذ يقفز ، بحيث يكون دائما خلف الديناصور الذي كان يدور حول نفسه للقبض عليه ، فهو عليه ، فهو عليه ، ولكن تأثير المخدر قد بدأ يظهر عليه ، فهو يضرب بذيك بعشوائية ، ويهدم الأعمدة الحجرية الطبيعية داخل المغارة وكاد أن يضرب مؤمن ضربة تودى به لولا قفرة رائعة .



وفى لحظة لم يتوقعها وجد نفسه فى مواجهة الأسنان الشرسة وأخذت الفتاة تصرخ ، والفك الرهيب يقترب منه وقد حاصره فى ركن ضيق .

أخذ مؤمن يضرب بسيفه ضربات يائسة ، ولكن الأسنان الحادة كانت تقترب وتقترب ، ورغم إرهاق الوحش إلا أنه قبض بفكيه على جسد مؤمن ورفع رأسه لأعلى تمهيدا لابتلاع الفريسة المسكينة .

وفى القرية كان الناس مجتمعين فى منرل المجوز:

ـ ترى ماذا يفعل مؤمن حتى الآن في المغارة ؟ بدأت أشعر بالخوف

ـ لابد أن المسألة تحتاج لوقت .

- وهل نقف هكذا ونتركه يواجه الخطر وحده ؟ ١٦٠/منامرات صبية جدا، 🐇 ـ وماذا سنعمل ؟ .. إنها أوامره ..

ـ أوامره ؟

\_ نعم .. ماذا لو حاولنا التدخل فيصيبه السوء من جراء ذلك .

\_الله معك .. الله معك يا ولدى .

وظن مؤمن أن الأسنان التى أطبقت على ظهره وبطنه سوف تنغرس لا محالة لتنفذ داخل جسده ، وبطنه سوف تنغرس لا محالة لتنفذ داخل جسده ، إذ أن صراخ الفتاة الصغيرة قد انقطع ، وطأطأ الديناصور رقبته ثم خارت قواه تماما وبرك إلى الأرض ، ولكن مؤمن لم يقدر على الإفلات من بين فكى العملاق النائم .

- أيتها إلجميلة .. ألا تتمكنين من مساعدتى ؟ ١٦٥/منامرات مجية جدًا

## ـ وكيف أنزل من مكانى ؟

ـ اسمعى .. سألقى إليك بالحبل الذى أعلقه فى خصرى .. إن به خطافا .. وعليك الباقى ِ

- وبصعوبة خلع مؤمن الحبل ثم طوح بالخطاف نحو الفتاة حتى استطاعت أن تلتقطه ، وعلى الفور علقت الخطاف بحافة الفجوة الصخرية ثم تدلت حتى لمست قدماها سطح الأرض فجرت نحو مؤمن وأخذت تحاول أن تفتح فكى الديناصور، ولكنها لم تتمكن من ذلك فصاح فيها مؤمن :

ـ أسرعى والحقى بالناس في القرية وأخبريهم بالأمر .. فليأتوا ومعهم الأسلحة .

وبسرعة البرق انطلقت نحو القبرية ، وتلقاها أبوها بالبكاء والفرخة ، وبسرجة البرق تجمعوا أيضا،

انطلقوا صوب الجبل ، ودخلوا إلى مؤمن فوجدوه هكذا فربطوا الحبال بفكى الديناصور وأخذوا يجذبونها ، حتى استطاع مؤمن أن يخرج وملابسه ممزقة .

### - والآن ما العمل .. ؟

هيا أيها الرفاق نقطع رقبة الحيوان بالسيوف
والحناجر .

- اسمعونى .. إن السيوف أضعف من هذه القشور الجلدية .. وسيستيقظ قبل أن نقتله ويدمرنا جميعًا .

- وما العمل يا مؤمن ؟ .. أنا لا أصدق أنه مسجى بين أيدينا الآن .. ولا يعقل أن نتركه بعد ذلك ونرحل .. لابد أن نقضى عليه حالاً .

١٦٦/ مغامرات.حجية جلكه

ـ لا .. لا يا صـديقى .. سنقـضى عليه .. لأيـا احضروا الحبال .

اخذوا يربطون فكى الوحش بالحبال حتى لا يستطيع أن يستخدمها بعد ذلك ويربطوه من يديه وارجله حتى لا يستطيع أن يحركها مرة ثانية

ـ والآن ما العمل يا صديقى؟ إن الفـجر اقترب من البزوغ .. ولم نعمـل أكثر من ربط الوحش ولا أظن أنه سيجد صعوبة فى تحطيم هذه الأغلال .

\_ الحق معك .. ولكن أمامنا عمل شاق .. وهذه الأربطة قد تعوقه حتى نتم هذا العمل .

\_وما هو العمل؟

شرح مؤمن خطته بسرعنة ، فاندفع الرجال حتى وصلوا إلى الغابة واختاروا أكبر شجرة فقطعوها ، ١٦٥/مفانوات مجية جدا

وأخلوا ينظفون منها العروق والورق .. وتحت الضغط العصبى وضيق الوقت تمكنوا من أن يبروا طرفها حتى أصبحت الشجرة حربة خشبية عملاقة ، وقام النجار على الفور بتشبيت أذرع خشبية على جانبيها ليتمكن الرجال من حملها .

كانت الشمس فى طريقها للبزوغ ، وتململ الديناصور وقد أفاق من غشيته ، ولما أحس بالأحبال ثارته المرته ا

أخذ يقاوم الرباط والناس من حوله فزعون ، البعض يهرب والبعض يعصرخ في طلب مؤمن ورفاقه .. وانتهى الأمر بهروبهم من المفارة تماما .. إذ أن الأربطة بدأت تنقطع الواحد تلو الآخر

ومن جهة أخرى كان السرجال يحسملون الرمح ١٦٠/منامرات مجية جله العملاق ، متجهين بسرعة من الغابة نحو الجبل فلما رآهم بقية النابي أسيرهوا يساعدونهم في حمل الشجرة العملاقة ذات العلرف المدبب .

وأصبح الديناصور طليقا وخرج في ثورة عارمة وصراخ رهيب من مدخل الكهف ونعظر الناس ، فظن كل واحد أن الشاني سيتسر الجم ولكن ذلك جعلهم يسرعون ويسرعون ، ولأول مرة يجرى الديناصور نحوهم وهم لا يفرون .. ولا يخافون بل يحملون الحربة ويسرعون نحوه بكل جرأة وشجاعة وقوة .

وحدثت المواجهة .. ولم يتوقع الديناصور هذه الفدرة منهم معندسا اندفعوا يوجهون الحربة نحو صدره بكل قياة منها أبوا الاستسلام ولأنه اتحاد،

والاتحاد قوة .

وأصابت الحربة الوحش في قلبه ، فترنح من الضربة ، ولكنهم لم يكتفوا بل تراجعوا للوراء ، ثم اندفعوا مرة أخرى وهم يصيحون « الله أكبر .. الله أكبر » وتقدموا مسرعين حتى طعنوه طعنة نافذة في القلب ، ولم يكتفوا بذلك بل كرروا العمل للمرة الثالثة ، رغم ثقل الشجرة على الأيادى ، ثم اندفعوا لتنفيذ الطعنة حتى تخرج من ظهر الوحش الرهيب وقد سقط على الأرض .

- الله أكبر .. الله أكبر ولله الحمد ..

كسانت هذه حتسافات أهل القسرية ، الذين أخسذوا يشتقافسزون من الفرح فى المكان ورقسصوا فنوق جشة العملاق الرهيب ولكن مؤمن دعاهم أن يسسجدوا لله شكرا فسجدوا ، وعندما صادوا إلى القرية احتفلوا بالنصر ، وأخرج الجميع هدايا لمؤمن ، ولكنه اعتذر عن كل الهدايا .. إلا جوهرة ثمينة كان يعتز بها العجوز أعطاها له تقديرا لجهده في إنقاذ ابنته والقرية، وهنته مؤمن بعودة ابنته والتفت لشهدى وقال له:

خيركم من تعلم العلم وعلمه

نمهن بعسر ولله تعالى

# من مطب وعسات دار الدعسوة للطبع والنشر والتسوزيع سلسلة الجريمة والخيال العلمي

مفامرات الفرقة ٧٧

\_\_\_\_

- ٤ ـ كارثة في الحيط .....